من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة.

تم تفسير سورة النجم، والحمد لله الذي لا نحصى ثناءً عليه، بل هو كما أثنى على نفسه، وفوق ما يثني عليه عباده، وصلى الله على محمد وسلم تسليمًا كثيرًا.

## تفسير سورة اقتربت

## بِنْ مِ اللَّهِ ٱلرَّخْنِ ٱلرَّجَيْدِ

(١-٥) ﴿ أَقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَأَنشَقَ ٱلْقَكُرُ ٥ وَإِن يَرَوْا ءَايَةً يُعْرِضُواْ وَيَقُولُواْ سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ ٥ وَكَذَّبُواْ وَاتَّبَعُواْ أَهْوَآءَهُمَّ وَكُلُّ أَمْرِ مُّسْتَيْقِرُ ۞ وَلَقَدْ جَمَاءَهُم مِّنَ ٱلْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرُ ۞ حِكَمَةُ بَكِلِغَةٌ فَمَا تُغُنِنُ ٱلنُّذُرُ﴾ يخبر تعالى أن الساعة وهي القيامة اقتربت وآن أوانها، وحان وقت مجيئها، ومع ذلك فلمولاء المكذبون لم يزالوا مكذبين بها، غير مستعدين لنزولها، ويريهم الله من الآيات العظيمة الدالة على وقوعها ما يؤمن على مثله البشر.

فمن أعظم الآيات الدالة على صحة ما جاء به محمد بن عبد الله ﷺ أنه لما طلب منه المكذبون أن يريهم من خوارق العادات ما يدل على [صحة ما جاء به و]صدقه، أشار ﷺ إلى القمر بإذن الله تعالى فانشق فلقتين، فلقة على جبل أبي قبيس وفلقة على جبل قعيقعان، والمشركون وغيرهم يشاهدون لهذه الآية الكبرى(١١) الكائنة في العالم العلوي التي لا يقدر الخلق على التمويه بها والتخييل.

فشاهدوا أمرًا ما رأوا مثله، بل ولم يسمعوا أنه جرى لأحد من المرسلين قبله نظيره، فانبهروا لذُّلك، ولم يدخل الإيمان في قلوبهم، ولم يرد الله بهم خيرًا، ففزعوا إلى بهتهم وطغيانهم وقالوا: سحرنا محمد.

ولكن علامة ذلك أنكم تسألون من قدم(٢) إليكم من السفر، فإنه وإن قدر على سحركم لا (٣) يقدر أن يسحر من ليس مشاهدًا مثلكم، فسألوا كل من قدم، فأخبرهم بوقوع ذٰلك، فقالوا: ﴿سِحْرٌ مُسْتَعِرٌ ﴾ سحرنا محمد، وسحر غيرنا.

ولهذا من البهت الذي لا يروج إلا على أسفه الخلق وأضلهم عن الهدى والعقل، ولهذا ليس إنكارًا منهم للهذه الآية وحدها، بل كل آية تأتيهم، فإنهم مستعدون لمقابلتها بالباطل(٤) والرد لها، ولهذا قال: ﴿وَإِن يَـرَوُّا ءَايَةً يُعْرِضُوا﴾ ولم يعد الضمير على انشقاق القمر فلم يقل: وإن يروها بل قال: ﴿ وَإِن يَرَوْا عَايَةً يُعْرِضُوا ﴾ وليس قصدهم اتباع الحق والهدى،

學型面面問對 وَأَنَهُ خَلَقَ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذِّكْرَوَ ٱلْأُنتَىٰ ﴿ إِنَّا مِن نَّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ ﴿ إِنَّ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشَّأَةَ ٱلْأُخْرَى الْإِنَّا وَأَنَّهُ هُوَأَغْنَى وَأَقْنَى (مِنَّ) وَأَنَّهُ هُورَبُّ ٱلشِّعْرَىٰ ﴿ فَأَنَّهُ وَأَمَّلُكَ عَادًا ٱلْأُولَىٰ ﴿ وَثَمُودَا فَمَا آَبْقَىٰ ﴿ وَاللَّهِ عَالَمَا اللَّهُ وَقُوْمَ نُوجٍ مِن قَبْلِ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى ﴿ إِنَّ وَٱلْمُؤْنَفِكَةَ أَهُوَىٰ ﴿ فَعَشَّنَهَامَاغَشَّىٰ ﴿ فَيَأْيَءَالَآءِ رَبِّكَ نَتَمَارَىٰ ﴿ هَٰذَانَذِيرُ مِّنَ ٱلنُّذُرِ ٱلْأُولَىٰ ۞ أَزِفَتِ ٱلْأَزِفَةُ ۞ ٱلْشَلَهَامِن دُونِ ٱللَّهِ كَاشِفَةُ ١ أَفِنَ هَذَا ٱلْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ١ وَتَضْحَكُونَ وَلَانَبَكُونَ فَنْ وَأَنتُمْ سَنِيدُونَ فَنَ فَأَسْعُدُواْ سِنِّواْ عَبُدُواْ اللَّهِ وَأَعْبُدُواْ اللَّ المُؤلَةُ الْقِبَ بِي اللَّهِ الْمُؤلِّةُ الْقِبَ بِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ٱقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلْقَامَرُ ١ ﴿ وَإِن يَكُرُوْاْءَايَةُ يُعْرِضُواْ وَيَقُولُواْسِحْرُ مُّسْتَعِرُّ ﴿ وَكَذَبُواْ وَاتَّبَعُواْ أَهُواْءَهُمْ وَكُلُ أَمْرِ مُسْتَقِرُ إِنَّ وَلَقَدْ جَاءَ هُم مِنَ ٱلْأَنْبَاء

وإنما قصدهم اتباع الهوى، ولهذا قال: ﴿وَكَذَبُّوا وَاتَّبَعُواً أَهْوَاءَهُمْ أَهُ كَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَأَعْلَمُ أَنَّمَا يَشِّعُونَ أَهْوَآءَهُمْ ﴾.

مَافِيهِ مُزْدَجَئُرُ ۞ حِكَمَةُ أَبْكِلِعَةٌ فَمَاتَعُنِ ٱلنَّذُرُ

اللهُ فَتُوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ ٱلدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءِ نُكُرٍ اللهُ

فإنه لو كان قصدهم اتباع الهدى لآمنوا قطعًا واتبعوا محمدًا ﷺ، لأنه أراهم الله على يديه (٥) من البينات والبراهين والحجج القواطع ما دل على جميع المطالب الإلهية والمقاصد الشرعية.

﴿ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ ﴾ أي: إلى الآن لم يبلغ الأمر غايته ومنتهاه، وسيصير الأمر إلى آخره، فالمصدق يتقلب في جنات النعيم، ومغفرة الله ورضوانه، والمكذب يتقلب في سخط الله وعذابه، خالدًا مخلدًا أبدًا.

وقال تعالى - مبينًا أنهم ليس لهم قصد صحيح، ولا اتباع للهدى -: ﴿ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِنَ ٱلْأَنْبَاءِ ﴾ أي: الأخبار السابقة واللاحقة والمعجزات الظاهرة ﴿مَا فِيهِ مُزَّدَجَدُّ ﴾ أي: زاجر

<sup>(</sup>١) في ب: العظيمة. (٢) في ب: من ورد. (٣) في ب: لم. (٤) في ب: بالتكذيب. (٥) كذا في النسختين، والمراد ظاهر وهو أن الله أراهم